# الدعاء

مزالكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى د. سعيد بن على بن وهف القحطاني

## ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

| الأعلى      | العليّ      | الباطن            | الظاهر     | الآخر       | الأول      | الله     |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|--|--|--|--|--|
| العليم      | البصير      | السميع            | الكبير     | المجيد      | العظيم     | المتعال  |  |  |  |  |  |
| القويُّ     | المقتدر     | القادر            | القدير     | العزيز      | الحميد     | الخبير   |  |  |  |  |  |
| الغفار      | الغفور      | العفوُّ           | الحليم     | الحكيم      | الغني      | المتين   |  |  |  |  |  |
| المجيب      | القريب      | اللطيف            | الحفيظ     | الشهيد      | الرقيب     | التوَّاب |  |  |  |  |  |
| القهار      | القاهر      | الصمد             | السيد      | الشكور      | الشاكر     | الودود   |  |  |  |  |  |
| البَرُّ     | السلام      | القدوس            | الحكم      | الهادي      | الحسيب     | الجبار   |  |  |  |  |  |
| الفتّاح     | الرءوف      | الأكرم            | الكريم     | الرحيم      | الرحمن     | الوهَّاب |  |  |  |  |  |
| المليك      | الملك       | الربّ             | القَيُّوم  | الحي        | الرَّزَّاق | الرَّازق |  |  |  |  |  |
| المصوِّر    | البارئ      | الخلاق            | الخالق     | المتكبِّر   | الأحد      | الواحد   |  |  |  |  |  |
| الواسع      | الكافي      | الوكيل            | المقيت     | المحيط      | المهيمن    | المؤمن   |  |  |  |  |  |
| القابض      | الإله       | الستير            | الحيي      | الرفيق      | الجميل     | الحق     |  |  |  |  |  |
| الولتي      | المنان      | المبين            | المؤخِّر   | المقدِّم    | المعطي     | الباسط   |  |  |  |  |  |
|             | الك الملك   | 4                 | الشافي     | النصير      | المؤلى     |          |  |  |  |  |  |
| <u>کرام</u> | لجلال والإك | ذو ا              | ت والأرض   | نور السموار | جامع الناس |          |  |  |  |  |  |
|             |             | رض <sup>(۲)</sup> | سموات والأ | بديع ال     |            |          |  |  |  |  |  |

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأسماء مع أدلتها من الكتاب والسنة في كتاب: (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة)... للمؤلف.

#### بسمالله الرحمز الرحيم المُقَدِّمَةُ

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَنْ يَهْمُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا مُخْتَصَرُ مِنْ كِتَابِي «الذَّكُرُ وَالدُّعَاءُ وَالعِلاَجُ بِالرُّقَى مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ» (١) اخْتَصَرْتُ فِيهِ قِسْمَ الدُّعَاءِ؛ لِيَسْهُلَ الانْتِفَاعُ بِهِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَدْعِيَةً، وَفَوَائِدَ نَافِعَةً، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَيْ وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَيْ إِنَّهُ إِنْ شَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصَاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، إِنَّهُ وَلِي ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَصَلَّى اللَّهُ، وَسَلَّمَ، وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَتْبَاعِهِ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

كتبه

### سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في شعبان ١٤٠٨هـ

<sup>(</sup>۱) وقد طبع الأصل المذكور، ولله الحمد، مع تخريج أحاديثه تخريجاً موسّعاً في أربعة مجلدات: الأذكار «حصن المسلم» في المجلد الأول والثاني، والدعاء في المجلد الثالث، والعلاج بالرقى في المجلد الرابع منها.

#### فَضل الدُّعَاءِ

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ وَسُتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿() وقال كَلَّ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾(') ، وقال النَّبِيُ فَيْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾(') ، وقال النَّبِيُ فَيْ: ﴿(اللَّعَاءُ هُو الْعِبَادَةُ، قَالَ رَبُّكُمْ: ﴿(الدُّعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾)(") ، وقال فَي: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا ﴾(') ، وقال فَي: ﴿(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا ﴾(') ، وقال فَي: ﴿(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسُ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ﴾، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ ؟ ، قَالَ: ﴿(اللَّهُ أَكْثَرُ ) ﴿(اللَّهُ أَكْثَرُ ) ﴿(اللَّهُ أَكْثَرُ ) ﴿(اللَّهُ أَكْثَرُ ) ﴿ أَلُولُ } عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ﴾)، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ ؟ ، قَالَ: ﴿(اللَّهُ أَكْثُرُ ) ﴿(اللَّهُ أَكْثُورُ ) ﴿ أَلَا اللَّهُ عِنْهُ أَنْ يَسُوعُ مِثْلُهَا ﴾)، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ ؟ ، قَالَ: ﴿(اللَّهُ أَكْثُورُ ) ﴿ أَلَا اللَّهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهَا ﴾)، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ ؟ ، قَالَ: ﴿ (اللَّهُ أَكْثُورُ ) ﴿ أَلَا اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْلَوْءَ وَلَا أَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَى الْكُورِي اللَّهُ عَلَى الْعُورُ اللَّهُ أَلَا أَنْ يَتَعْرَاهُ ﴾ وَاللَّهُ أَوْهُ ﴾ وَالْمُ أَلَا أَنْ يَلَى الْمُورُ ﴾ أَلَى السُوعِ مِثْلُهَا إِلَهُ أَلَى الْمُولُ ؛ وَلَا أَنْ يُولُ اللَّهُ أَلَا أَلَا اللَّهُ أَلَا أَلَا اللَّهُ عَلَى الْعُورُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا أَلَى الْمُولَ ﴾ وَالَا أَنْ يَلْهُ اللَّهُ أَلَا أَلُكُ وَلَكُ الْمُعْلَى الْعُلَالَ اللَّهُ أَلَا اللْهُ إِلَا أَلَا اللَّهُ أَلَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلُوا الْهُ أَلَى الْهُ أَلَا أَلَا اللَّهُ

(١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، ٢/ ٧٨، برقم ١٤٨١، والترمذي، ٥/ ٢١١، برقم ٢٩٥٩، وابن ماجه، ٢/ ١٢٥٨، برقم ٣٨٢٨، وصحيح ابن ماجه، برقم ٣٨٤٨، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٣/ ١٥٠، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابو داود، ٢/ ٧٨، برقم ١٤٨٨ والترمذي، ٥/ ٥٥٧، برقم ٣٥٥٦ وابن ماجه، ٢/ ١٢٧١، برقم ٣٨٦٥، وقال ابن حجر: ((سنده جيد))، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، ٥/ ٥٦٦، و٥/ ٤٦٢، برقم ٣٥٧٣، وأحمد، ٣/ ١٨، برقم ١١١٥٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٥/ ١١٦، وصحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الأصل، ٣/ ٨٦٣ – ٩٢٦.

#### آدَابُ الدُّعَاءِ وَأُسْبَابُ الإِجَابَةِ(١):

- ١- الإخْلاَصُ للهِ.
- ٢- أَنْ يَبْدَأَ بِحَمْدِ الله، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمّ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيّ ﷺ، وَيَخْتِمُ بِذَلِكَ.
  - "- الْجِزْمُ فِي الدُّعَاءِ، وَالْيَقِينُ بِالْإِجَابَةِ.
  - إلْحَاحُ فِي الدُّعَاءِ وَعَدَمُ الاسْتِعْجَالِ.
    - ٥- حُضُورُ القَلْبِ فِي الدُّعَاءِ.
    - ٦- الدُّعَاءُ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ.
      - ٧- لا يُسْأَلُ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ.
  - ٨- عَدَمُ الدُّعَاءِ عَلَى الأهل، وَالمَالِ، وَالْوَلَدِ، وَالنَّفْسِ.
    - ٩- خَفْضُ الصَّوْتِ بالدُّعَاءِ بَيْنَ الْمُخَافَتَةِ وَالْجَهْرِ.
- ١- الاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ، وَالاسْتِغْفَارُ مِنْهُ، وَالاعْتِرَافُ بِالنِّعْمَةِ، وَشُكْرِ اللَّهِ عَلَيْهَا.
  - ١١-عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ.
  - ٢ التَّضَرُّعُ، وَالْخُشُوعُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ.
    - ١٣-رَدُّ الْمَظَالِمِ مَعَ التَّوْبَةِ.
      - ٤ ١-الدُّعَاءُ ثَلاَثَاً.
      - ٥ ١ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.
    - ١٦-رَفْعُ الأَيْدِيْ فِي الدُّعَاءِ.
    - ١٧-الْوُضُوءُ قَبْلَ الدُّعَاءِ إِنْ تَيَسَّرَ.
      - ١٨-أنْ لاَ يَعْتَدِيَ فِي الدُّعَاءِ.
    - ٩ أَنْ يَبْدَأُ الدَّاعِي بِنَفْسِهِ إِذَا دَعَا لِغَيْرِهِ (١).

<sup>(</sup>١) انظر هذه الآداب وأسباب الإجابة مع أدلتها في الأصل، ٩٢٧/٣ - ٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) قد ثبت عن النبي ﷺ أنه بدأ بنفسه بالدعاء، وثبت أيضاً أنه لم يبدأ بنفسه، كدعائه لأنس،

• ٢-أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ، أَوْ بِعَمَلٍ صَالَح قَامَ بِهِ الدَّاعِي نَفُسُهُ، أَوْ بِدُعَاءِ رَجُلِ صَالِح حَيِّ حَاضِرٍ.

٢١-أَنْ يَكُونَ الْمَطْعَمُ، وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَلْبَسُ مِّنْ حَلاَّلٍ.

٢٢- لا يَدْعُو بإثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ.

٢٣-أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.

عُ ٢-الابْتِعَادُ عَنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي. أَوْقَاتُ وَأَحْوَالُ وَأَمَاكِنُ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ('':

١ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

٢- جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِر.

٣- دُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

٤- بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

ه - سَاعَةٌ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ.

٦- عِنْدَ النِّدَاءِ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ.

٧- عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ.

٨- عِنْدَ زَحْفِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

٩- سَاعَةٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ فِيهَا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَرْجَحُ الأَقْوالُ سَاعَةَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةْ.

\_\_\_\_\_\_

وابن عباس، وأم إسماعيل، وغيرهم. وانظر التفصيل في هذه المسألة في: شرح النووي لصحيح مسلم، ١٥/ ١٤٤، وتحفة الأحسوذي شرح سنن الترملذي، ٩/ ٣٢٨، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأوقات والأحوال والأماكن مع أدلتها بالتفصيل في الأصل، ٣/ ٩٧٥- ١١١٧.

• ١ -عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ مَعَ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ.

١١-فِي السُّجُودِ.

١٢ - عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ لَيْلاً، وَالدُّعَاءُ بِالْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ.

١٣-إذَا نَامَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَدَعَا.

١٤ -عِنْدَ الدُّعَاءِ بِ«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

١٥- دُعَاءُ النَّاسِ عَقِبَ وَفَاةِ الْمَيَّتِ.

١٦- الدُّعَاءُ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَّهُدِ اللَّغِيرِ.

١٧- عِنْدَ دُعَاءِ اللَّهِ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعُيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذِا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى (١).

١٨ - دُعَاءُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

١٩ - دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي عَرَفَةَ.

٢٠- الدُّعَاءُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

٢١ - عِنْدَ اجْتِمَاع الْمُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ.

٢٢ - عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْمُصِيبَةِ بِرَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا».

٢٣-الدُّعَاءُ حَالَةَ إِقْبَالِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ، وَاشْتِدَادُ الإِخْلاَصِ.

٢٤-دُعَاءُ الْمَطْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ.

٥ ٢ - دُعَاءُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَعَلَى وَلَدِهِ.

٢٦-دُعَاءُ الْمُسَافِرِ.

٢٧-دُعَاءُ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرَ.

<sup>(</sup>۱) انظر اسم الله الأعظم في حديث رقم ٢٠٣، ورقم ١٠٤، ورقم ١٠٥ من هذا الكتاب.

٢٨- دُعَاءُ الصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ.

٢٩- دُعَاءُ الْمُضْطَرّ.

• ٣- دُعَاءُ الإِمَامِ الْعَادِلِ.

٣١- دُعَاءُ الْوَلَدِ الْبَارّ بِوَالِدَيْهِ.

٣٢-الدُّعَاءُ عَقِبَ الْوُضُوءِ إِذَا دَعَا بِالْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ.

٣٣-الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمِي الْجَمْرَةِ الصُّغْرَى.

٣٤-الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْي الْجَمْرَةِ الْوُسْطَي.

٣٥-الدُّعَاءُ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ، وَمَنْ صَلَّى دَاخِلَ الْحِجْرِ فَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ.

٣٦-الدُّعَاءُ عَلَى الصَّفَا.

٣٧-الدُّعَاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ.

٣٨-الدُّعَاءُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

وَالْمُؤْمِنُ يَدْعُو رَبَّهُ دَائِماً أَيْنَمَا كَانَ، قال الله عَلَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ وَلَكِنْ هَذِهِ الأَوْقَاتِ، وَالأَحْوَالِ، وَالأَمَاكِنِ تُخَصُّ بِمَزِيدِ عِنَايَةٍ.

سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

#### الدُّعَاءُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

الْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ.

١- ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ (١).

٢- ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكِ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢).

٣- ﴿ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٣).

٤- ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ خَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾(١).

٥- ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٥).

٦- ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢).

٧- ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَٰنَا مِنَ لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾(٧).

٨- ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآيات ١- ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، الآية: ١٦.

٩- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنِ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾(١).

• ١- ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِهَا أَنْزَلَتْ وَاتَّبَغْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الِشَّاهِدِينَ ﴾ (٢).

11- ﴿رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣).

1 ٢- ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \* رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ \* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (١٠).

١٣- ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥).

٤ ١ - ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١٠).

• ١- ﴿ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧).

١٦-اللَّهُمَّ ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ\* وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ﴾(٨).

٧١- ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾(٩).

١٨- ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآيات: ١٩١-١٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف، الآيتان: ١٥٥ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، الآية: ١٢٩.

الْكَافِرينَ ﴿ (١).

١٩- ﴿ رَبِ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَالْمَ تَغْفِرْ لِي وَالْمَ مَنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢).

٠٠- ((اللَّهُم يا ﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (٣).

٢١- ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (٤).

٢٢- ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ ﴿٥٠٠.

٣٣-﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَاٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾(٦).

٤ ٢ - ﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنَ لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ (٧).

٥٢- ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِيسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ (٨).

۲٦- ﴿رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٩).

٢٧- ﴿ لا إِلَّهُ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكِ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾(١٠).

٢٨- ﴿رَبِّ لِا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (١١).

٢٩- ﴿ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآيتان: ٨٥- ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف،الآية: ١٠١،وانظر للفائدة:كتاب الفوائد لابن القيم،ص ٤٣٦، و٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٨) سورة طه، الآيات: ٢٥-٢٨.

<sup>(</sup>٩) سورة طه، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنبياء، الآية: ٨٩.

يَحْضُرُونِ ﴾<sup>(١)</sup>.

· ٣- ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢).

٣١-﴿رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾(٣)

٣٢- ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \*إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (٤).

٣٣- ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾(٥).

ع٣- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ \* وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ (٦).

٣٠- ﴿ وَلَّا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ \* يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَ

أَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (٧).

٣٦- ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۚ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين ﴾ (٨).

٣٧- ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾(٩).

٣٨- ﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١١).

٣٩- ﴿عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيل ﴾(١١).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٧ - ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآيتان: ٦٥- ٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء، الآيات: ٨٣-٨٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء، الآيات: ٨٧- ٨٩.

<sup>(</sup>٨) سورة النمل، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>١١) سورة القصص، الآية: ٢٢.

• ٤ - ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِيرٌ ﴾ (١).

١ ٤ - ﴿ رَبِّ أَنضُ رنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٢).

٢ ٤ - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٣)

٣٤- ﴿ رَبُّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرِ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ (٤).

عُ ٤- ﴿ رَبَّنَا إِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ . أَقُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥). • ٤- ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكِ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٥).

٤٦-﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾(٧).

٧ ٤ - ﴿ رَبَّنَا أَتْمِٰمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٨).

٨٤- ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُّؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٩).

٩ ٤ - ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الممتحنة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٨) سورة التحريم، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٩) سورة نوح، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>١٠) مقتبس من سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

· ٥- ((اللَّهُمَّ آتِني الحِكْمَةَ الَّتي مَنْ أُوتِيهَا فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا))(١).

١ ٥- ((اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)(١).

٢٥- ((اللَّهُمَ حَبَّبُ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ))(").

٥٣- ((اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ)) ٥٠- ((اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ)

ع - «اللهم آتنا في الدنيا حسنة،وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»(°).

٥٥- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفَتِ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَعَزَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، مِنْ قَلْبِي مِنْ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ» (٢٠).

٥٠- «َاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، والْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَكْمَاتِ» (٧).

٧٥- «(اللهمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَة الْأَعْدَاءِ»(٨).

<sup>(</sup>١) مقتبس من سورة البقرة، الآية:٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) مقتبس من سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) مقتبس من سورة الحجرات، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) مقتبس من سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري، برقم ٢٥٢٢، ورقم ٦٣٨٩، ومسلم، برقم ٢٦٩٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري، برقم ٨٣٢، ومسلم، برقم ٥٨٩.

<sup>(</sup>٧) البخاري، برقم ٢٨٢٣، ومسلم، برقم ٢٧٠٦.

<sup>(</sup>A) البخاري، برقم ٦٣٤٧، ومسلم، برقم ٢٧٠٧، ولفظه: «كان رسول الله على يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء».

٥٩- «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَيْرٍ،

٩ ٥ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسِٰأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى»(٢).

• ٦- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» (٣).

١ ٦- «اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» (٤٠). ٢٦- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَقَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَقُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ» (٥٠).

٣٣- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ» (٢٠). ٤٣- «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي» (٧٠)، «[وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْ عَمَلِي،] وَاغْفِرْ لِي» (٨٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، برقم ۲۷۲<sup>۰</sup>.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم ٢٧٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، برقم ٢٧٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، برقم ٢٧٢٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، برقم ٢٧٣٩.

<sup>(</sup>٦)مسلم، برقم ٢٧١٦.

<sup>(</sup>٧) يدل عليه دعاء النبي ﷺ لأنس: «اللهمّ أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته» البخاري، برقم ١٦٨٠، ومسلم، برقم ٢٦٠.

<sup>(</sup>A) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٢٥٣، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٢٤١، وفي صحيح الأدب المفرد، ص ٢٤٤، وما بين المعقوفين يدل

- ﴿ ﴿ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (''. إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» (''. ٢ - «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» ('').

٣٧- «﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» (٣٠).

٦٨- «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّى» (٤٠).

٩ - ( (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ) (٥٠).

· ٧- «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتَ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» (٦).

عليه قوله ﷺ عندما سئل: من خير الناس؟ فقال: «من طال عمره وحسن عمله»، الترمذي، برقم ٢٣١٩، وأحمد، برقم ٢٧١/٦، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢٧١/٢، وقد سألت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن الدعاء به وهل هو سنة؟ فقال: «نعم».

(١) البخاري، برقم ٢٣٤٥، ومسلم، برقم ٢٧٣٠.

- (٢) أبو داود، برقم ٥٠٩٠، وأحمد، ٤٢/٥، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٢٥٠، وفي صحيح الأدب المفرد، ٢٦٠، وقد حسن إسناده أيضاً العلامة ابن باز في تحفة الأخيار، ص ٢٤.
- (٣) الترمذي، برقم ٣٥٠٥، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ٥٠٥/١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣٥٠٥، وفقطه: «دعوة ذي النون إذْ دعاه وهو في بطن الحوت: ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾، فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له».
- (٤) أحمد، ٣٩١/١، ٥٠٤، والحاكم، ٥٠٩/١، وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب، ص٧٣.
  - (٥) مسلم، برقم ٢٦٥٤.
- (٦) الترمذي، برقم ٢٥٢١، وأحمد، ١٨٢/٤، والحاكم، ٥٢٥١، و٥٢٨، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٣٠٩/٦، وصحيح الترمذي، ٣١٧١/٣. وقد قالت أم سلمة رضرالله عبه: «كان أكثر دعائه ،».

٧٠- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ [الْيَقِينَ]و [الْعَفْوَو] الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (١٠).

٧٧- «اللهم أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآَخِرَةِ» (٢).

٧٣- ((رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاهْكِرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، وَلَيَّ ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِبًا أَوَّاها مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ وَعُوبِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجْبُ دَعْوَتِي، وَثَبِّتُ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي» وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَة قَلْبِي» وَسَدِّدُ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَة قَلْبِي» وَسَدِّدُ السَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَة

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﴿ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﴿ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﴾ وأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ » (٤).

٥٧- ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ

<sup>(</sup>۱) الترمذي، برقم ۲۵۱۶، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ۲۲۷، ولفظه عند الترمذي: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»، وفي لفظ: «سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية»، وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ۱۸۰/۳، و۱۸۰۸، و۱۸۰۸، وورسما أحمد بترتيب أحمد شاكر، ۱۸۰۱–۱۵۷.

<sup>(</sup>٢) أحمد، ١٨١/٤، والطبراني في الكبير، ٣٣/٢ ١٦٩، وفي الدعاء، برقم ١٤٣٦، وابن حبان، برقم ٢٤٢٥، (موارد)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٧٨/١٠: «رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات».

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٦٦٤، و٦٦٥، وأبو داود، برقم ١٥١١، ١٥١١، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ٣٨٣، وأحمد ١٢٧/١، والحاكم وصححه والترمذي، برقم ١٩٥١، وابن ماجه، برقم ٣٨٣، وأحمد ١٢٧/١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١٩/١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١٤/١، وفي صحيح الترمذي، ٣٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، برقم ٣٥٢١، وابن ماجه، برقم ٣٨٤٦، بمعناه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، ص ٣٨٧.

لِسَانِي، وَمِنْ شَرّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي) (١).

٧٦- «اللَّهُمَّ إِنِّيَ أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّعِ الْأَسْقَامِ» (٢).

٧٧ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ»(٣).

٧٨-((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)) ٧٨-((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفْوً

٧٩- «اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُشَكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ الْمُسَاكِينِ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ) (٥٠).

أمراللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ، اللَّهُمَّ إِنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ. اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوَدُ بِكَ مَلِ اللَّهُ مَنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلُّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْلَاتُ أَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلُّ قَالَا الْمَالِكَ أَلْ أَلْ أَلَى الْمَالِلُكُ أَلْتَعَالَ كُلُكَ أَلْهُ أَلْ أَلُكُ أَلْهُ لَالْمَالِهُ فَيْ إِلَا لَا عَلَى الْعَلَالِ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلًا أَنْ تَعْمَلِ ، وَأَسْأَلُكُ أَلَا لَكُ مِنْ النَّالِ الْمَالِقُولُ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْلَالُكُ أَلَا عَلَا عَلَى الْمَالِ الْمَالِقُولِ أَلْهُ إِلَى الْمَلْهُ مِنْ الْمُلْكُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا اللْهِ الْمُعْرَادِ الْمَالَالَ الْمَالِهُ الْمَالَلُكُ أَلَا الْكُولُ الْمَالَلُكُ أَلَا الْمَالَعُلُهُ الْمَالِمُ الْمَالَلُكُ أَلَا عَلَالَا الْمَالُكُ أَلَا الْمُلْمُ أَلُهُ أَلْمُ أَلَا الْمَالِهُ الْمُعَلَى الْمُولِ أَلِهُ إِلَا الْمَالِهُ أَلْمُ الْمَالِهُ الْمُعْلِلِهُ أَلْمُ أَلَا الْم

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۱۰۵۱، والترمذي، برقم ۳٤۹۲، والنسائي، برقم ۴۷۰، وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١٦٦/٣، وصحيح النسائي، ١١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ١٥٥٤، والنسائي، برقم ٥٤٩٣، وأحمد، ١٩٢/٣ وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١١٦٦٣، وصحيح الترمذي ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، برقم ٣٥٩١، وابن حبان، برقم ٢٤٢٢ (موارد)، والحاكم، ١/ ٥٣٢، والطبراني في الكبير، ٣٦/١٩/١٩.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، برقم ٣٥١٣، والنسائي في الكبرى، برقم ٧٧١٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣٥١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بلفظه، ٢٤٣/٥ والترمذي، برقم ٣٢٣٥، بنحوه، وحسنه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وفي آخر الحديث قال علامية المعالمة وأنها حقٌّ فادرسوها وتعلّموها»، والحاكم ٢١/١٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣ / ٣١٨.

لِي خَيْرًا))(١).

اللَّهُمَّ احْفَظنِي بالإِسْلاَمِ قائِماً، واحْفَظْنِي بالإِسْلاَمِ قاعِداً، واحْفَظنِي بالإِسْلاَمِ راقِداً، ولا تُشْمِتْ بِي عَدُوّاً ولا حاسِداً. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْر خزائِنُهُ بِيَدِكَ» (١٠).
خَيْر خزائِنُهُ بِيَدِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ» (١٠).

٨٠- «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُطِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَبْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا» (").

٨٣- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ» (أَ. عَنْ أَنْ أَرْدَالِ العَبْرِ» (أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ» (أَنْ عَلَمُ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي، وَجِدِّي، وَخَطَئي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي» (أُ. وَلَكَ عِنْدِي» (أُ.

٥٨- ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، برقم ۳۸٤٦، بلفظه، وأحمد، ۱۳٤/٦، ولفظ الزيادة الثانية له، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ۲۱/۱، ولفظ الزيادة الأولى له، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ۳۲۷/۲.

<sup>(</sup>٢) الحاكم، ٥/٥١ وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ٣٩٨/٢، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/٤٥، برقم ١٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، برقم ٢٠٥٣، والحاكم، ٢/٨١٥ وصححه ووافقه الذهبي، وابن السني، برقم ٢٤٤، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١٦٨/٣، وصحيح الجامع، ٢/٠٠١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٢٨٢٢.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٩٨، ومسلم، برقم ٢٧١٩.

فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» ((). آُخُرِهُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَعِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ» (().

٨٧- «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ» (٣).

٨٨- ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)) ١٠٠٠.

٨٩- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي» (٥).

· ٩- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَصْلِكَ وَرَحْمَتِكَ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ»<sup>(٦)</sup>.

٩٠- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَرَمِ، وَالتَّرَدِي، وَالْهَدْمِ، وَالْغَمِّ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرَقِ، وَالْغَرِقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ

<sup>(</sup>١)متفق عليه: البخاري ، برقم ٨٣٤، مسلم، برقم ٢٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٩٨، ومسلم، برقم ٢٧١٩.

<sup>(</sup>٣) الحاكم، ١/٥٢٥، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدعوات، برقم ٢٠٦، وانظر: الأذكار للنووي، ص٤٤٠، فقد حسنه المحقق عبد القادر الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٤) لحديث عبادة هم، قال: سمعت النبي الله يقول: ((من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة))، الطبراني في الكبير، ٥/ ٢٠٢، برقم ٢٠٥، و٣/ ٣٣٤، وبرقم ٢١٥، وجوّد إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/ ٢١٠، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٢٥٠، ٥/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، ٤/ ٦٣، برقم ١٦٥٩٩، ورقم ٢٣١١٤، ورقم ٢٣١٨٨، والترمذي، برقم ٠٣٥٠، وقال محقق المسند، ٢٧/ ١٤٤، وفي ٣٨/ ١٩٧، وفي ٣٨/ ١٤٥ ( «حسن لغيره»)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٥٩/١٠ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد وهو ثقة»، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٤٠٤/١، برقم ١٢٧٨.

أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ١٠٠٠.

٩٢- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ» (٢٠).

٩٣- «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، والكَسَلِ، والجُبْنِ، والبُخْلِ، والهَجْنِ، والبُخْلِ، والهَرَمِ، والقَسْوَةِ، والغَفْلَةِ، والعَيْلَةِ، والنِّلَةِ، والمَسْكَنَةِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ، والغُسُوقِ، والشِّقاقِ، والنِّفاقِ، والسُّمْعَةِ، والرِّياءِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، والبَكَمِ، والجُنُونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، والبَكمِ، والجُنُونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسَيّىءِ الأَسْقامِ» (٣).

ع ٩- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، [وَالْفَاقَةِ]، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أُو أُظْلَمَ» (٤٠).

• ٩ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ؛ فَإِنَّ جَارَ الْمُقَامَةِ؛ فَإِنَّ جَارَ الْسُوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ؛ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّ لُ» (٥).

٩٦- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، ومِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، برقم ۱۵۵۲، والنسائي، برقم ۵۳۱، ورقم ۵۳۲، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ۱۱۲۳/۳، وصحيح سنن أبي داود، ۱/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، برقم ١٥٤٧، والنسائي، برقم ٥٤٨٣، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١١١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، برقم ٥٤٩٣، والحاكم، ١/ ٥٣٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٢/ ٢٠٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٢/ ٢٠٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٥٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، برقم ١٥٤٤، والنسائي، برقم ٥٧٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ١١١، وصحيح الجامع، ٢/٧٠، وما بين المعقوفين عند ابن حبان (موارد)، وصححه الألباني، في صحيح موارد الظمآن، ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري في الأدب المفرد، برقم ١١٧، والحاكم، ٥٣٢/١، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه النسائي، برقم ١٧٥٥، و صححه الألباني في صحيح الجامع، ١٨/١، وصحيح النسائي، ١١٨/٣.

نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُؤُلاَءِ الأَرْبَع»(١).

٩٧- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِب السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ في دَارِ الْمُقَامَةِ» (٢).

٩٨- ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنَ النَّارِ) (ئلاَثَ مَرَّاتٍ) (٣٠).

٩ ٩-((اللَّهُمَّ فَقِهْنِي فِي الدِّينِ))(١٠).

· · اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ» (٠٠

١٠١- (اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا ١٠٠٠.

٢٠٢- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» (٢٠٠).

١٠٣- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي

<sup>(</sup>۱) الترمذي، برقم ٣٤٨٦، وأبو داود، برقم ١٥٤٩، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، برقم ١٢٩٥، وصحيح النسائي، ١١١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في الزوائد، ١٤٤/١٠ ((ورجاله رجال الصحيح)). وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ١١١/١، برقم ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، برقم ٢٥٧٢، وابن ماجه، برقم ٣٣٤٠، والنسائي، برقم ٥٥٣٦، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢١٢١، وصحيح النسائي، ١١٢١/٣، ولفظه: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهمّ أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهمّ أجره من النار».

<sup>(</sup>٤) يدل عليه رواية البخاري ومسلم في دعاء النبي ﷺ لابن عباس رضوله عنهما. البخاري، برقم ١٤٣، ومسلم، برقم ٢٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، ٤٠٣/٤، وابن أبي شيبة، ١٠/ ٣٣٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/ ٢٨٤، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي، برقم ٣٥٩٩، وابن ماجه، برقم ٢٥٩، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٤٧/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه، برقم ٩٢٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ١٠٢، وأحمد، ٦/ ٢٩٤، و و٠٠٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١٥٢/١.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١).

١٠٤-«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ [وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ] الْمَنَّانُ [يَا] بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا خَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا خَيُ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ [الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ]»(١).

٠١٠ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» (٣).

١٠٦- ((رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ))(١٠٠-

١٠٧- «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِي عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِي عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ تَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعَدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ وَجُهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى وَجُهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى وَجُهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلَى وَجُهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِنَا بزينَةِ لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِنَا بزينَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي، برقم ١٣٠٠، واللفظ له، والنسائي في الكبرى، برقم ٧٦٦٥، وأبو داود، برقم ٩٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ١٤٩٥، وابن ماجه، برقم ٣٨٥٨، والنسائي، برقم ١٢٩٩، والترمذي، برقم ٣٨٥٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢٧٩/١، وفي صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٩٨٥، والترمذي، برقم ٣٤٧٥، وابن ماجه، برقم ٣٨٥٧، وأحمد ٣٦٠/٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ١٥١٨، والترمذي، برقم ٣٤٣٤، واللفظ له، والنسائي في الكبرى، بر قم ١٠١٨، وابن ماجه، برقم ٣٢١/٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢١/٢، وفي صحيح الترمذي، ١٥٣/٣.

الإيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ\().

١٠٨ (اللَّهُمَّ ارزُقني حُبَّكَ، وحُبَّ مَنْ يَنْفَعُني حُبُّهُ عندَك، اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مَا رَزَقْتني مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُ، اللَّهُمَ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاغاً لِي فِيمَا تُحِبُ» (١٠).

٩٠١- «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ»(٣).

١١٠ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِثْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (٤).

١١٠ (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِن حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»(٥).

١١٢ - ((اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي))(١).

(۱) النسائي، برقم ١٣٠٥، وأحمد، ٤/٢٦٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/٠٨٠، و ١/ ٢٨١.

(٢) أخرجه الترمذي، برقم ٣٤٩١، وحسنه. وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: «وهو كما قال». انظر تحقيقه لجامع الأصول، ١/٤ ٣٤.

(٣) أخرجه مسلم، برقم ٤٧٦، والنسائي، برقم ٤٠٠.

(٤) النسائي، برقم ٢٦٩ه، ولفظه: «كان النبي ﷺ يتعوذ من خمس: من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر»، وأخرجه أبو داود، برقم ٢٥٣٩، وحسنه الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول، ٢٦٣/٤.

(٥) أخرجه النسائي، برقم ١٣٤٤، وأحمد، ٦/ ٦١، والبيهقي في الدعوات، برقم ١٠٩، و٥ ) أخرجه الألباني في صحيح النسائي، ١١٢١/٣، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٥٤٤.

(٦) رواه الترمذي واللفظ لـه، ٥/ ٥١٥، بـرقم ٣٤٨٣، وأخرجـه أحمـد، ٢٣/ ١٩٧، بـرقم ١٩٧٢، وأخرجـه أحمـد، ١٩٧ منحوه أيضاً. وقال محققو المسند عن الحديث عند أحمد، ١٩٧ مناده صحيح على شرط الشيخين...)، وأما لفظ الترمذي فضعفه الألباني

117 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ» (١٠٠ عَرْشِ ١١٦ - «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ [السَّبْع] وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ، وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ،

110 (اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِيَعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْنَا» (آ).

117 « (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبَّتْنِي، وَثَقِّلِ مَوَازِينِي، وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَاتِي، وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي، وَثَقِبْلْ صَلاَتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْر، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأُوّلَهُ، وَظَاهِرَهُ، وَبَاطِنَهُ،

=

في ضعيف الترمذي، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى، برقم ٧٨٦٧، وابن ماجه، برقم ٣٨٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣٧/٢، ولفظه: «سلوا الله علماً نافعاً، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم ٢٧١٣، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، برقم ٩٦٩، والحاكم، واللفظ له ١/ ٢٦٥، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، ٢٦/١، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٦٣٠

وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَخَيْرَ مَا الْعَهَمُ الِّيِي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَالدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَعْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِينْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رَوْحِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ، ('').

١١٧ - «اللَّهُمَّ جَبِّينِي مُنْكَرَاتِ اَلْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَدْوَاءِ»(٢).

١١٨ - («اللَّهُمَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرِ»(").
كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرِ»(").

١١٩ (اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابَاً يَسِيراً))(٤).

· ١٢٠ ((اللَّهُمَّ أُعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم عن أم سلمة مرفوعاً ، ١/ ٥٢٠، وصححه ووافقه الـذهبي، ١/٥٢٠، والخرجه الحاكم عن أم سلمة مرفوعاً ، ١/ ٥٢٠، وصححه ووافقه الـذهبي، ١/٥٢٠، والطبراني في الكبير، ٢٣/ ٣٢٦، برقم ٧١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم، ١/ ٥٢٣، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، ٥٣٢/١، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٩/ ١٩ برقم ٣٦، وصححه الألباني في ظلال الجنة، برقم ١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم، ١/ ٥٣٢، وصححه ووافقه الذهبي، ١٠/١، عن ابن عباس رضرالشعنها، والبيهقي في الآداب، برقم ١٠٨٤، وفي الدعوات الكبير، ٢١١، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية، ٤/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، ٢/٨٥، والحاكم، ١/ ٢٥٥، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، ٢٥٥/، قالت عائشة رضيفها: فلما انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عنه عنه حتى الشوكة تشوكه»، وقال عنه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح: «وإسناده جيد».

١٢١- «(اللَّهُمِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لاَ يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ»(٢).

١٢٢- ««اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ، وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ، وَمَا جَهلْتُ» (٣).

17٣- «(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ»(٤).

١٢٤ - «(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٥٠).

٥٢٠- («اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي» (٢).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، ٢/ ٢٩٩، والحاكم، ٩٩/١، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو عند أبي داود، برقم ١٥٢٤، والنسائي في الكبرى، برقم ٩٩٧٣، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (موارد)، ص ٢٠٤، برقم ٢٤٣٦، عن ابن مسعود الله موقوفاً، ورواه أحمد من طريق آخر، ٣٨٦/١، ٤٠٠، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٩٦٩، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، تحت رقم ٢٣٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى، ٦/ ٢٤٦، برقم ١٠٨٣، والحاكم، ١٠/١٥ وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد، ٤٤٤/٤، والمسند المحقق، ٣٣/ ١٩٧، برقم ١٩٩٩، وقال الحافظ في الإصابة: «إسناده صحيح»، وصححه الألباني في تخريج رياض الصالحين، في تعليقه على الحديث رقم ١٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، برقم ٥٤٧٥، وأحمد ٢/ ١٧٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 111/٣

<sup>(</sup>٥) النسائي، برقم ١٦١٧، وابن ماجه، برقم ١٣٥٦، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/٣٥٦، وفي صحيح ابن ماجه، ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي، برقم ٣٦٨١، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ٢٥٠، والحاكم،

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، ومِيتَةً سَوِيَّةً، ومَرَدّاً غَيْرَ مَخْزِ ولا فاضِح»<sup>(۱)</sup>.

١٢٧ - ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلاَ هَادِيَ لِمَنْ أَضْلُلْتَ، وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلاَ مُبَاعِدُ لِمَا قَرَّبْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَوَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلِا يَزُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ إِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزِيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِل اَلْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ قَاتِلْ كَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْحَقّ [آمِينْ]،،(٢٪ ١٢٨- ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي<sub>))</sub>".

١/ ٥٢٣، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم، ١/ ٥٤١، وزوائد مسند البزار، ٤٤٢/٢، برقم ٢١٧٧، والطبراني في الدعاء، برقم ١٤٣٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٧٩/١: «إسناد الطبراني جيد».

<sup>(</sup>٢) أحمد بلفظه، ٣/ ٤٢٤، و٢٤/ ٢٤٦، برقم ١٥٤٩٢، وما بين المعقوفين للحاكم، ١/ ٥٠٧، ٣/ ٢٣- ٢٤، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم ٦٩٩، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة، ص ٢٨٤، وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري، برقم ٥٣٨، ص ٢٥٩، وقال محققو المسند، ٢٤٦/٢٤: ((رجاله ثقات)).

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٢٦٩٦، ورقم ٢٦٩٧، وفي رواية لمسلم: ( فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك)،، وفي سنن أبي داود، برقم ٥٠٠ قال: ((فلما ولَّى الأعرابي قال النبي ﷺ: ((لقد

((...وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي)) (١).

١٢٩ (اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا)، (١).

• ١٣٠ - «اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي»(٣).

١٣١ - ((اللَّهُمَّ تُبِتْنِي وَاجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيًّا))(١).

١٣٢- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ فَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيماً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيماً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ» (٥).

\_\_\_\_\_\_

ملأ يديه من الخير)).

(۱) انظر: الترمذي، برقم ۲۸۶، وابن ماجه، برقم ۸۹۸، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ۱/ ۱۶۸، وصحيح الترمذي، ۱/ ۹۰.

(٢) الترمذي، ٥/ ٣٢٦، برقم ٣١٧٣، والحاكم، ٢/ ٩٨، وصححه، وحسنه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ١١/ ٢٨٢، برقم ٨٨٤٧.

(٣)أخرجه أحمد، ٦٨/٦، و١٥٥، و٢٠٣١، وابن حبان (٢٤٢٣ – موارد)،والطيالسي، ٣٧٤، ومسند أبي يعلى، برقم ٥٧٠٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١١٥/١، برقم ٧٤.

(٤) دلّ عليه دعاء النبي ﷺ لجرير ﷺ. انظر: البخاري، برقم ٦٣٣٣، وكذلك بأرقام ٣٠٢، ٣٠٣٦، وغيرها..

(٥) أحمد، ٢٨/ ٣٣٨، برقم ١٧١١٤، و٢٨/ ٥٥٦، برقم ١٧١٣، والترمذي، برقم ٢٠٤٧، ووالطبراني في المعجم الكبير بلفظه، برقم ٢١٣٥، وبرقم ٢١٥٧، و ٢١٧٥، ورقم ٢١٧١، والطبراني في المعجم الكبير بلفظه، برقم واخرجه ابن حبان في صحيحه، ٣/ ٢١٥، برقم ٩٣٥، و٥/ ٢١٠، وحسنه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان، ٥/ ٣١٢، وحسنه بطرقه محققو المسند، ٢٨/ ٣٣٨، وذكره الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد السابع، برقم ٣٢٢، وفي صحيح موارد الظمآن، برقم ٢٤١٦، ٢٤١٨، وقال: «صحيح لغيره».

١٣٣- ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّةِ)(١).

١٣٤ - ((اللَّهُمَّ جَدِّدِ الإِيْمَانَ فِي قَلْبِي)) ١٣٤

١٣٥ - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ))(٣).

١٣٦ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوْجِ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ المَشِيبِ، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبّاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابَاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيًّ عَذَابَاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلْيُهُ تَرَانِي، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً وَذَابَاً، وَإِذَا رَأَى سَيّئَةً أَذَاعَهَا» (نَا اللهُ عَلَيْهُ عَرْفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيّئَةً أَذَاعَهَا» (نَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

١٣٧ - ((اللَّهُمَّ لا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(٥).

١٣٨ - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ))(١).

#### ١٣٩ - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَعَمَلِ لاَ يُرْفَعُ،

- (١) مأخوذ من قول النبي ﷺ: «... فَإِذِا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». البخاري، برقم ٢٧٩٠، ورقم ٧٤٢٣.
- - (٣) أبو داود، برقم ١٥٤٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٢٤.
- (٤) الطبراني في الدعاء، ٣/ ١٤٢٥، برقم ١٣٣٩، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٧/ ٣٧٧، برقم ٣١٣٧، ((قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم من رجال التهذيب... ».
- (٥) أحمد في المسند، ٢٩/ ٥٩، برقم ١٨٠٥٦، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح»، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣/ ٢٠، برقم ٢٥٢٤ بلفظ: «اللهم لا تخزني يوم القيامة، ولا تخزني يوم البأس».
- (٦) ابن ماجه، برقم ٣٨٥١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣/ ٢٥٩، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١٣٨.

وَقَلَبِ لا يَخْشَعُ، وَقُولٍ لا يُسْمَعُ ((١).

٠٤٠ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْل وَالْجُبْن ، وَضَلَع الدَّيْن، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»(``).

١٤١ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجالِ»(").

١٤٢ - ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ)) ١٤٢

١٤٣ - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِيامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِيامَةِ خَلْقِيامَةِ مَنَ النَّاسِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْخِلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا))(٥).

١٤٤ - «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قْضَيْتَ، إِنَّهُ لَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قْضَيْتَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان، برقم ۲۶۶۰ (موارد)، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن، ۲/ ۶۵۶، برقم ۲۰۶۲.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٦٣٦٣، قال أنس: «كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﴿ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ... ».

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٢٨٦٧، وفيه: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّانِ»...، [تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَاب الْقَبْر...] إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ١٩٠٩، مقتبس من قوله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».

<sup>(</sup>٥) البخاري، برقم ٤٣٢٣، ومسلم، برقم ٢٤٩٨، وهو مقتبس من دعاء النبي ﷺ لعُبَيْدٍ أبي عامر، ومن دعائه ﷺ لأبي بردة رضرالله علما.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند، ٣/ ٢٤٩، برقم ١٧٢٣، وقال محققو المسند، ٣/ ٢٤٩: «إسناده =

٥ ١ ١ - ((رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين)(١).

١٤٦ - «أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، الحَيُّ القَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيهِ» (٢).

١٤٧ - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَعِدْنِي مِنْ مُضِلاتِ الْفِتَن»(").

١٤٨ - ((اللَّهُمَّ أُحْيِنِي عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ،

\_\_\_\_\_\_

(١) مسلم، برقم ٢١٤، قيل للنبي ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ اللهِ، إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئِتِي يَوْمَ اللِّينِ».

(٢) الترمذي، برقم ٣٥٧٧، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٤٦٩: «مَنْ قَالَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ».

(٣) مأخوذ من دعاء النبي العائشة رضوافيه (اللهم الفقر لها ذنبَها ، وأذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِهَا، وَأَعِدُها مِنْ مُضِلاّتِ الفِتَنْ الخرجه ابن عساكر بإسناده في (الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين)، ص ٨٥ عن عائشة رضوفها، وقال: (هذا حديث صحيح حسن، من حديث بقية بن الوليد)، وأخرجه ابن السني بنحوه في عمل اليوم والليلة، برقم ٢٥٧، وفي نسخة أخرى لابن السني قال: ((وأجرني من الشيطان)) بدل: ((من مضلات الفتن))، وانظر تخريجه عند الألباني في الضعيفة، برقم ٢٠٧٧.

وله شاهد عن أم سلمة رضوفها عند أحمد، برقم ٢٦٥٧، ٢٤٤ ٢ بنحوه، ولفظه: «قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا»، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢٠/ ٢٧، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير، ٣٣/ ٣٣٨، برقم ٥٧٥، بدون لفظة: «ما أحييتنا».

وله شاهد عن أم هانئ رضول على الله عَلِمْنِي دَعاءً أَدْعُو بِهِ، قَالَ: «قُولِي: اللَّهُ عَلِمْنِي دَعاءً أَدْعُو بِهِ، قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنْبِي ...» الحديث، أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب، برقم ٥٢، ومساوئ الأخلاق، برقم ٣٢٣.

وَأُعِذْنِي مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ،(١).

189- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ، [فِي الْعَالَمِينَ] لَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، [فِي الْعَالَمِينَ] إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (').

والحمد لله رب العالمين، كما يليق بجلاله، وعظيم سلطانه، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٥٥ من دعاء ابن عمر موقوفاً عليه، وقد نقل ذلك ابن الملقن في البدر المنير، ٦/ ٢٠٩، وقال نقلاً عن الضياء: ﴿إِسنادها جيد﴾. وقال ابن مسعود ﴿ ﴿ يَعْلَ أَحْدَى اللهم إِني أعوذ بِك من الفتنة، فليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فِئْنَةٌ ﴾ [التنابن: ١٥]، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن﴾، أخرجه ابن جرير، في تفسيره، ١٣/ ٤٧٥، برقم فليستعذ بالله من مطال في شرحه على صحيح البخاري، ٤/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٣٣٧٠، وما بين المعقوفين من حديث أبي هريرة ١ عند مسلم، برقم ٥٠٥..

#### الفهرس

| ٣ |   |  |   | <br> | • |  |       | <br> | • | • • | • • | •   |          |    |   |     | •     |   | •  |     | • •  |     |                 |      |      |     | ر    | نَح | ئس    | و<br><b>ک</b> | ازْ  | له      | ۱۱   | 9             | مَا   | _      | أس  |
|---|---|--|---|------|---|--|-------|------|---|-----|-----|-----|----------|----|---|-----|-------|---|----|-----|------|-----|-----------------|------|------|-----|------|-----|-------|---------------|------|---------|------|---------------|-------|--------|-----|
| ٤ | • |  |   | <br> | • |  |       | <br> | • |     |     | •   |          |    |   |     |       |   |    |     |      |     |                 |      |      |     |      |     | • • • |               |      |         | 3    | ٔ<br>بِ مَ    | غَلِّ | مُ     | ال  |
| ٥ | • |  |   | <br> | • |  |       | <br> | • |     |     | •   |          |    |   |     | <br>• |   | •  |     |      |     |                 |      |      |     |      |     | • •   | . •           | ياءِ | ا<br>رع | لدُّ | ١,            | ﯩڵ    | ٥      | فُخ |
| ٦ |   |  | • | <br> |   |  | <br>• | <br> |   |     |     | •   |          |    |   |     | <br>  |   |    | : 3 | ابَا | جَ  | ·<br>•          | الإ  | (    | بُ  | بَا  | ݾ   | وَأ   | ۶             | ناء  | ہ<br>رخ | لثً  | ۱             | ه     | .ًا د  | آدَ |
| ٧ | • |  | • | <br> | • |  | <br>• | <br> | • | . : | 8   | عَا | ي<br>ل د | لأ | ١ | هَا | ۏ     | ے | بُ | عًا | ي خ  | ئتأ | ر ه<br><b>ب</b> |      | کِرۂ | ناة | أَهُ | وَ  | لُ    | وَا           | څ    | اً ا    | وَ   | مي            | ار    | ۪ۊؘ    | ٲۘۉ |
| ١ | ٠ |  | • | <br> | • |  | <br>• | <br> |   |     |     | •   |          |    |   |     | <br>• |   | •  |     |      | •   | ة<br>م          | نائن | الأ  | وَ  | _    | ب   | كِتَا | لك            | ١    | ڹؘ      | م    | ۶<br><b>د</b> | عَا   | ا<br>ل | ال  |
| ٣ | ٥ |  |   | <br> |   |  | <br>  | <br> |   |     |     |     |          |    |   |     | <br>  |   |    |     |      |     |                 |      |      |     |      |     |       |               |      |         | , .  | س             | +     | غرو    | ال  |